### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٣/٥/١٤٤٨ هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُـوذُ بِاللهِ مِـنْ شُـرُورِ أَنْفُسِـنَا الْ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: فُصُولُ السَّنَةِ مَا بَيْنَ صَيْفٍ لاَفِحٍ، وَبَرْدٍ قَارِسٍ! وَكُلُّ ذَلِكَ لَا لَحِكْمَةٍ أَرَادَهَا اللهُ تَعَالَى، فَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكَوْنِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَتَدْبِيرِهِ، كَمَا قَالَ لَا لَجَكْمَةٍ أَرَادَهَا اللهُ تَعَالَى، فَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكَوْنِ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَتَدْبِيرِهِ، كَمَا قَالَ لَا تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي اللَّهُ اللهُ لَيُ اللَّهُ إِللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهَارِ لَا يَاتٍ لِأُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالذِينَ تَدْعُونَ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ اللهُ مِنْ دُونِهِ مَا يَمُلِكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ إِلَّا مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿ [فاطر: ١٣].

وَمَعَ فَصْلِ الشِّتَاءِ، يَطِيبُ الْكَلاَمُ عَنْ أَحْكَامِ الشِّتَاءِ فِي مُهِمَّاتِ الْمَسَائِلِ الَّتِي ﴿ يَحْسُنُ التَّنْبِيهُ لَهَا، وَالَّتِي رُبَّمَا تَغِيبُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ، وَالَّتِي مِنْهَا:

إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ : فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَسَاهَلُ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي أَيَّامِ الْبَرْدِ، وَلاَ يَأْتُونَ بِالْقَدْرِ الْوَاحِبِ مِنْهُ؛ حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يَكَادُ يَمْسَحُ مَسْحًا، وَبَعْضَهُمْ لاَ يحْسِرُ كَامُلاً، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَتُرُكُوا شَيْئًا مِنَ الذِّرَاعِ لَا أَكْمَامَهُ عِنْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ حَسْرًا كَامِلاً، وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَتُرُكُوا شَيْئًا مِنَ الذِّرَاعِ لَا بِلاَ غَسْلٍ وَهُو مُحَرَّمٌ، وَالْوُضُوءُ مَعَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ لَا عَسْلٍ وَهُو مُحَرَّمٌ، وَالْوُضُوءُ مَعَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ لَا عَسْلٍ وَهُو مُحَرَّمٌ، وَالْوُضُوءُ مَعَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ لَا حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – فَي عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخُطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا فَي وَسَلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا يَمْحُو اللله بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا فَ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا فَيَعْضَهُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» [رواه مسلم].

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في١٤٤٣/٥/١٣٤هـ

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «رَجَعْنَا مَعَ اللهُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «رَجَعْنَا مَعَ اللهُ رَسُولِ اللّهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ اللهُ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّمُوا وَهُمْ عِجَالُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا اللهُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ! أَسْبِغُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ! أَسْبِغُوا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ! أَسْبِغُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ! أَسْبِغُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ! أَسْبِغُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ! أَسْبِغُوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ! أَسْبِغُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لِللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَيْلُ لِللْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ! أَسْبِغُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهِ وَلْهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمِنْ مُهِمَّاتِ الْمَسَائِلِ فِي الشِّتَاءِ: التَّيَمُّمُ: فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ أَوْ شِدَّةِ بَرْدٍ مَعَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْخِينِهِ؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَمَّمَ بِضَرْبَةٍ وَاسْتِعْمَالِهِ لِمَرَضٍ أَوْ شِدَّةِ بَرْدٍ مَعَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْخِينِهِ؛ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَمَّمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى التُّرَابِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ بَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا لَهُ وَاحِدَةٍ عَلَى النَّرَابِ لِلْوَجْهِ فَوَالْكُفَّيْنِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمْ اللّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا ﴾ [النساء: ٢٣]. أَنْ صَعْيِدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ \* إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴾ [النساء: ٢٣].

وَمِنْ مُهِمَّاتِ الْمَسَائِلِ فِي الشِّتَاءِ: الْمَسْحُ عَلَى الْحُقَيْنِ أَوِ الْجَوْرَبَيْنِ: وَهُو شِعَارُ الْ الْهِلْ الْإِسْلاَمِ، وَأَصْلُ مِنْ أُصُولِهِ الْعَظِيمَةِ فِي الْعَمَلِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْ وَسَلَّمَ- تَوَاتَرَ عَنْهُمْ، وَنَقَلُوهُ نَقْلاً قَوْلِيًّا وَعَمَلِيًّا، اللهُ وَسَلَّمَ- تَوَاتَرَ عَنْهُمْ، وَنَقَلُوهُ نَقْلاً قَوْلِيًّا وَعَمَلِيًّا، اللهُ وَسَلَّمَ- تَوَاتَرَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِي وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِي إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِي إِلَّهُ خَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

وَالْـمَسْحُ يَكُـونُ مِنَ الْـحَدَثِ الأَصْغَرِ، وَأَمَّا الْحَدَثُ الأَكْبَرُ: كَالْجُنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ؛ فَلاَ يُمْسَحُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِيهِ.

وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْخِفَافُ وَالْجَوَارِبُ طَاهِرَةً، يَلْبَسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ لِجَمِيعِ الْ الطَّعْضَاءِ، يَمْسَحُ عَلَى أَعْلاَهَا دُونَ أَسْفَلِهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ؛ أَيْ: ﴿ اللَّاعُضَاءِ، يَمْسَةَ عَشْرَ فَرْضًا؛ لِمَا رَوَاهُ ﴿ اللهِ حَمْسَةَ فَرُوضٍ، وَتَلاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ؛ أَيْ: حَمْسَةَ عَشْرَ فَرْضًا؛ لِمَا رَوَاهُ ﴿ اللهِ حَمْسَةَ فَرُوضٍ، وَتَلاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ؛ أَيْ: حَمْسَةَ عَشْرَ فَرْضًا؛ لِمَا رَوَاهُ ﴿ اللهِ حَمْسَلَمُ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ صَلَّى اللهُ عَنْهُ-: هِ وَسَلَّمَ- ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ».

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في١٤٤٣/٥/١٣٤ه

وَبِدَايَةُ وَقْتِ الْمَسْحِ مِنْ أَوَّلِ مَسْحٍ بَعْدَ الْحَدَثِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَى وَقْتِ اللَّبْسِ، وَ وَكَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ: أَنْ يَبُلَّ الْمُتَوَضِّئُ يَدَيْهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يُمِرَّهُما مِنْ عِنْدِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ إِلَى الْ وَكَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ: أَنْ يَبُلَّ الْمُسْحُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا عَلَى الرِّجْلَيْنِ جَمِيعًا، فالْيَدُ الْيُمْنَى تَمْسَحُ الرِّجْلَ الْيُسْرَى فِي نَفْسِ اللَّحْظَةِ، كَمَا تُمْسَحُ الرِّجْلَ الْيُسْرَى فِي نَفْسِ اللَّحْظَةِ، كَمَا تُمْسَحُ الرِّجْلَ الْيُسْرَى فِي نَفْسِ اللَّحْظَةِ، كَمَا تُمْسَحُ اللَّهُ وَلَوْ مَسَح الْيُمْنَى أَمُّ الْيُسْرَى، أَوْ مَسَح الْيُمْنَى أَمُّ الْيُسْرَى، أَوْ مَسَح كِلَيْهِمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى أَوْ بِالْيُسْرَى فَلَا لَا اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَى فَلَا لَكُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَى فَلَا لَكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِكُمُ الْعُسْرَى اللَّهُ الْعُسْرَى اللَّهُ الْعُسْرَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا عِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلاً صَالِحًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، يَا رَبَّ الْ الْعَالَمِينَ.

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رَضُوانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: وَخَنُ فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ يَحْسُنُ التَّنْبِيهُ إِلَى مَا يُوقِدُهُ الْ النَّاسُ مِنَ النِّيرَانِ، أَوِ الْمِدْفَأَةِ، أَوِ الْمَبْحَرَةِ، وَهَذَا عَامٌّ، سَواءٌ أَكَانَ فِي الْبُيُوتِ أَوْ الْ النَّرِيَّةِ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْجُيَامِ، فَيَجِبُ تَوَجِّي الْحَذَر؛ فَقَدْ أَرْشَدَ نَبِيُّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ( الْبَرِيَّةِ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْخِيَامِ، فَيَجِبُ تَوَجِّي الْحَذَر؛ فَقَدْ أَرْشَدَ نَبِيُّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ( وَ الْبَرِيَّةِ، وَبِخَاصَّةٍ فِي الْخِيمَامِ، فَيَجِبُ تَوَجِّي الْحَذَر؛ فَقَدْ أَرْشَدَ نَبِيُّنَا - صَلَّى اللهُ عَنْهُ - ( إِلَى إِطْفَاءِ النَّارِ قَبْلَ النَّوْمِ؛ فَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ( إِلَى إِطْفَاءِ النَّارِ قَبْلَ النَّوْمِ؛ فَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ( إِلَى إِطْفَاءِ النَّارِ قَبْلَ النَّوْمِ؛ فَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ( إِلَى إِلْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَقَ بِشَا أَنِهِمُ النَّهِمُ النَّهِ صَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في١٤٤٣/٥/١٣٤ه

﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ» [ ﴿ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَتَفَقَّهُوا فِي دِينِكُمْ، وَاسْتَغِلُّوا أَوْقَاتَكُمْ؛ فَإِنَّ مَنْ يُرِدِ اللهُ اللهِ اللهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: فَيْ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرُكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: فَيْ إِنَّ اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا فَيْ اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّمُ وَسَلِّمُوا فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِمَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عِلَا عَشْرًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه